



اللهم صلى على سيد محد وعلى له وصحابه الطاهرين بعيدد كل حف جرى الفلم في بذا الكتاب وغيره في كالحظم الف لف لف مرة أوسالسلما الى يوم الدين عاجب دول لهم ولا منسو على الفرعاليالم كلام فدى لا بمل سماعه تنزه عن قول فول فيتر بدائستفي من كل داء وانه ولل لقلي عند جهلي حرتي فبارتى منعنى بسرحروفه ونوربه سمعي وقلي فلى وي غفرى ويسطى ملكاً لامني لاحد من بعدى انك انت الوالم. بدارضو بصلی کوتین تم تقول الهم انی اسالک و توهدالیک بنبی محد بنی الرحمة یا محد انی اتوجه بک الی ریک خ متصفی مری اللهم شفعه فی بجابلین دعا به منظراً خبر

اللهم صلى المحافظ و ما في على الله صلاة ولم مرفع ملك سر على أله ومحدوكم رنیا اتناص لذك رحمة وهی لنامنام با رسلاً دب اخرج لی صلی تی و سرلی احمی الهم صلى وعلى المحلا مِنْ الصِّلْوَ الكبرى لِقُطْب لَعَارِ فينَ فالصلیٰ سوسی ان کواصائر (عود والمام لمحققين ومرشيا التاكهين الشيخ ألاكبر والكبرت الاحمر واليت فاذا ارادان تقل الأظهر الي عَبْداللهِ مُحَدِّدُ مُحْمَّى الدِّن بْزَعُلِ ابن مُحَدِّا بْنِ عَرَبْي لِحَامِتِي الْطَابِي الْمُنْ لُلْسِي قدس للدسترة ألمرين لبير البيالية المناز الرجيد

العلاة ولسلام عليك ياسيدى يارسول سه اللفت أفض ما قصاف فاك وسالفة قلت علتی ادرکنی سَيِيلاماتِكَ عَلَا وَلَالتَّعَيِّنا فِالنَّفَاضَرةِ العلاة وللام عليك مِنَالْعَآءِ الرَّبَايِي وَاخِرِ النَّائِلَاتِ ياسدى يارسول سد ألمضافة إلى النَّوْع الإيشابي الْمُهَاجِي مناقت حصنى ادركن الهلاة والسلام عليك ياسيدى يارسول سد مِنْهُ كُلَّةً كَانَاللَّهُ وَلَمْ كُنَّ مُعَالُمْتُونَ ثَانُ إِلَىٰ مَدَيْنَةِ وَهُوَالْاَنَ عَلَى مَا عَلَيْهُ كِانْ فنب حيلتي خنا فت حفران مخص عوالم الحضران النسك وجود وكا ادرکنی الدصلى على المحدوثي وسلم وحفة المحدوثي وحفة بالمانك شِيُّ احْصِينًا وُفِامِامِ مُبِينِ وَراحِم مَسْأَنِهِ اسِتَعَدادِ الْهَا بِنِلِو وَجُودِهِ وَمَا أرْسَلْنَا لَـُ لِلْأَرْحُمَةُ أَلِمًا لَمِينَ فَقَطَةُ أُسِمَلَةً المرابع المراب الجامِعة لمِ ايكون وكان وَفَقْطَةُ الْإِمْ

الْجُوَالَةِ بِدَوَآثِرِ الْإِكُوانِ سِتِرِ الْمُؤْتَةِ اللَّجَ فَيُكُلِّ شَيْخٌ سَارِيَةٌ وَعَنْكُلْشَغُ لَجَرَدَةٌ وَعَارِيَّهُ امين الله على حَزَائِن العَوَاضِيل وَمُسْتَوْلِدِ ومُعْتِيرَ مِهَا عَلَى حَسَدًا لَقُوا مِلْ وَمُؤَرِّعِهِا كِلَةِ الْإِسْمِ الْأَعْظِم وَفَاتَحَةِ اللَّهْ عَنَ الْمُطْلَسِيدُ ٱلْمُظْهِرِ الْأَيْرُ ٱلْجَامِعِ بَيْنَ الْعُنُودِيَّةِ وَالرَّبُونِيَّةِ وَالسِّيْتِ]. ٱلاتَحْضِلُم النشامِلِ اللهِ مَكَانَيَّة وَالْوُجْفَةِ الطُّوْدِ الْاَسْتَةِ اللَّهُ بَي لَمُ يُزَحِّرِ حَدَجُلًا عَنْمَقّا مِ التَّهَبِينِ وَالْهُ الْخَطِّيدِ أَنْ عَالَمُا لُهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

صَفَاء أليقين الْقَلِمُ النُّورَايِي الْجَارِي بهاد الحرُوفِ ألْعالِياتِ وَالنَّفَيْلِ السَّارَ بَوادِ الكَيلماتِ الله مناتِ الفيضُ الأقدير الذابي الذي تعينت برالاغيان وسيعلا وَالْفَيْضِ الْمُقَدَّسِ الْصِرْفَانِي الذِّي كُوَّنَتُ بهِ ألا تُوان واسْتِمْ الدانِها مَطْاعِتْمُسَ النَّانِ فِي مُنْ إِلْا سَمَّاءِ وَالْصِرْفَانِ وَمُنْبِع لؤرالإفاطاك فيرلاض المستكب والافاتيا خط الوحاية قوسى الاحدية والواحدية وَوْاسِطَةِ اللَّزُّ لِالْهِي مِنْ سَنَا إِلْاَرْكِيَّةَ الِي ارضُ لاَبَّديَّة النسُّنيَّة الصُّعْرِي

التي نفرغت عنها الكيري والدرة السفا الِمَّى تَنَزَّلَتَ إِلَى آيا قُوْتَهِ الْحُمْ الْجَوْهِي أتحواديث ألامك ينية المتى لأتخال عِنْ الْحُرِكَةِ وَالسَّخُونِ وَمَادَّةِ وَالْكِلَّةِ ٱلفَهُوانِيَّةِ الطَّالِعَةِ مُنكُنكُنَّ المَاشَهَا دِة فَيْكُونُ هَيُولِي الصِّور التَّى لانتَحَالَىٰ بإحَدِ الأَمْرَةُ لَا ثُنْكَيْنِ وَلا بِصِورَةٍ مِنْهَا لاحد متكين فأن الجمع الشام للنيع وَالْعَدِيمُ وَقُلْالِالْفُرُقِ الْفَاصِلَةِينَ أكخادث وألقدير صاييرتهاراتي أبكيت عِنْدَرَبِّ وَفَايِدِكِ إِنَّا مُعَيِّنًا يَ

وَلاَ نَامُ قَلْنَي وَاسْطَةُ مَا بَيْنَ الْوَحُود وألعديم مرج لبخرين بليقيان وربطة أنحدوث بالقيدم بأشكا برزخ المتغان فَذُلَكَةِ دَفَائِرَا لَا قُلْ وَالْاحْ وَمُرَّكِ الحاطة ألباطن وانظاه حبيات التى استَعِلَتَ به جَمَالَ ذَالِكَ عَلَى مِنْصَرِةِ جَكَّالُكُ وَنَصَرَتُهُ قِلْهُ لِنُوجُهُاتِكَ فيجَلِّنَا إِنَّ وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعُهُ الصفات وألاسها وتوتجته بتاج ألخالفة العظماء وأسرت بجسيه يقظة مِّن المنتج الخام إلى المنتجد

الأقضى حتى انكهج إلى سيدرج النكهجوا وترقيالا فاحقوسكن أوادي فأسن فأده بشهودك حيث لاصباح ولأ متياة ماكن تألففاد ماراي وَأُقِرْتُهِمُ الْوَجُودِ لِيُحَتُ لِاحَادُ وَلَامَلا مَا زَاعَ ٱلْبَصَيْنُ وَمَاطَعِيْ ا صَرِلْ اللَّهُمُّ عَلَنْدُ حَرَالُاهُ يُصِلُ بِهَا فَرَعَى الخاصكي وتصر أبعضي لأكمي للتخذ ذابة بذاية وصفات بصرفاية وتقتني ٱلْعَيْنُ بُالْعَيْنِ وَيَفِرُ إِلْبَيْنُ مِنَ لَبِيْنِ وَسَامِ عَلَيْهِ سَلامًا اسْكَرُبِهِ فَ

مُتَابَعَتُهُ مِنَالِقُلُفُ وَفِطْ يِقِسْرِيعَهُ مِن التَّعَسُفِ لِأَفْتُحَ بَابَ مَجَتَلِكِ إِنَّاكَ بيفناج متابعيته وآشهدك فيخوس وأعضائ منشكاة سترتعه وطاعيته وادخلالي وراء حضن لاالْدَالْا اللهُ وَفِي آثِي إِلَىٰ ضَافَعَ لِي وَقَتْ مَعَ الله إذْ هُوَ لِمَا لَكَ لَذَى مَنْ لَمَ يَقْصِدُ لَهُ مِنْهُ مِنْ نَتْ عَلَيْهُ الْقُلُقُ ۗ وَالْانُوابُ وَيُرْدُ بُعِطِاةِ الْادِب الخاصطنكا لذواساللهم يادت يامن ليس جائر إلا النور ولاخفاف

الأشَّةُ الطُّهُورِ اسْتَلُكُ بِكَ فِي مَرْتُكَةِ اطلاقات عَنْ كُلْمُقَتّب التي تَفَعَلُ فيها ما تشأء وما تربيه وَيُسْشِفُكَ عَنْ ذَاتِكَ بِأَلِعِلْمِ النَّوْرِي وَيَعَوَلُكَ فِي صُورِ إِسْمَايُكَ وَصِيٰفَا لِكَ بالوُبُودِ الصُّورِي أَنْ تَصُلَّى عَلَىٰ سَيِّدِنا نُحُدِصَ الْوَةُ تُكُفُلُ مِا بِصَيِرِةٍ بالنور ألمرشوش فيالازل لاشهد فَنَاءَ مَالَمُ يَكُنْ وَيَقَاءَ مَا لَمُ يَزَكَ وَارَىٰ لَاسْتَيَا أَكُمُ إِلَى فَيْ اصْلَهَا مَعَ يُوْ مَعْقُودَةً وَكُونِهَا لَهُ تَسَدِّمٌ رَافِحَةً

الُوجُودِ فَصُلَا عَنْ كَوْلِهَا مَقْ جُودٌ ، وَإِنَّ ٱللَّهُ أَم بِالْصَرِلْاةِ عَلَيْهِ مِنْظُلَّةِ أَنَانِيْتِي الغُرُومِن قِرْجِينِ لمَاسِنَةِ الْمِحْ مِعْ لَكِينَ وَفَرِيقِ النَّشُورِ وَافْضِ عَلَى مِنْ سَمَا يَوْتَةً أياك ما تُطُلِق بي به مِنْ رحِسُول لِشْلُور وَالْإِشْرَاكِ وَآنْغِيشْنَى بِالْمُوتَةِ الْأُولِ وَالْوِلَادَةِ التَّايِيَةِ وَلَحْيَيْ الْمِيَاةِ اللاقية في هذي الدُّنيا الفالنية وَهُ عَلْهُ نُورًا امّنشي برفي النَّاسِ فَارَىٰ بِرَوْجِكِ أينها توكنيت بدؤون الشيتبا وولاألتاس ناظرًا بعيَييْ الْجُعَ وَالْفَرْقِ فَاصِلَكَ

بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحُقّ ذَالَّالِكَ عَلَيْكَ وهاديا مادنك إلكك ماأدهم الزجين صَلِّ وَسَيِّمْ عُلِيْسَيِّدُنا فَعَيْصِادَةً تنقبتل بها دُغائ وتَحْقِقُ بِهَا رَجالِن وَعَلَىٰ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَاصْحَابِ الصَّحَابِ الدُّوقِ وَالْوُجُدَانِ مَا انتَشَرَ تُ مُلِنَّ لَكُلُ الْكُمَّانِ وَاسْفَى جَبِنُ الْعَيَانِ الْمِينَ وَسَالُوهُ عَلَى ألمرسُبان والحد ينيرت أعالمان وَهَا إِنَّهُ الْصَالَةُ لَلْشَيْخُ الْاَسُكِيرُ ايضاً قدّ سُل لله سِتْ مُ

-256 Street 8 st 7

اوراد و کی تعمیر نه علاد ه ب إسار عن اعدد بوجه الديفي الذيب نبي عظم منه وللما الأحار السرائي من التي لاي ورمن بر ولا فاجروباسي بقت بقار الديم يالهفاهد ومدا وعارُس ت عر بروام النفا وسموة الارتقا اعدمهدى

شالله أكمنت الله توكمات على للله المحول ولا قوة إلا بالله

ا حرج الطرائي في الأرط بسنر بيت ألله المعمز التحديد عن خبرة والعرة برصب ال احداث مدنا سعد مربول ما اعلم و مراز منقال دا مع المسى اللهم حبل على الأيا المطاسية والعنب المطنطء والكالالذكتم لاهوت واللهم المتفلقي ولنتسبد ت تطعم ونت فيني دنت أكجاني فاسوت ألوط الوطاغة أكحق تمنى والتستحنى كَثُوبُ طِي النَّانِ عَيْنِ الْأَذَلِ فَيْنَشِّ مَنْ لَمَ يَكُولُ مُنَ أَهَنَّ بِيرِ لَوَاسِيتَ ٱلْفَرْقِ إِلَىٰ طُرُقِ الْكِتَّ فِي قَابِ نَاسُوتِ فِي دني أَوَدُنْياً يَ وَأَهْلِي فَهُمِّ الوصالافرب فطرلالهم بومنه فِيهِ عَلَيْهِ يَا عَظِيمُ إِنْتَ ٱلْعِظَيمُ قَدْ هُمِّيَ هُكُمْ يُحْطِيمُ وَكُلُّهُمْ لِمُمْنَى لَمُونُ بِامْرِكَ يَا عَظِيمُ الصِّلِا وُلَسَّادُ ٧٧ هِ إِللهُ عُودُ هِ أَهُ اللهُ وَقُلُهُ لَهُ مِنْ فَتَهَا جِدُوامًا ذِنْ وَصَلَ اللهُ عُولَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

عَلَيْكُ يَاسِيَدِي يَا رَسُو لَاللَّهِ يَاسِيَد الْمُنْكِلِينَ انْتَ لَهَاوُلُكِلِّهُنِ عَظيم يارب فرَجُها بفِضِل لبين ألله الرهم التحييم هٰ إِلْمُ الْقُطِيبَةُ لِحَضِرَةِ قُطْبُ المُحْقِقِينَ وسَلُطانِ الْعَارِفِينَ عَبِدُ اللهِ مُحِيمِ الدِّينِ بُنْ عَلَى نُ الْعَرَجَةِ ألحامتُ الطّائ الأنْدُ للبي قَدَّسَ اللهُ الله سِتَ وَنَفَعَنا بِرِفِالدُّنا وَالْاحِرَةِ الْمِينَ الله الم المالية المالية المالية المالية ٱللَّهُمَّ صِرَلٌ وسَينٌ عَلَىٰ سَيِّيدِنا فَعَالٍ

أنكأ تخلو فاتك وستيدا هيلا رضك وَآهُل سَمُواتِكَ النُّورُ الْاعْظِمُ وَالكُّيْنِ المُطْكَشِيم وَالْجَوْهِرَ الْفَرَدِ وَالْسِتِرَالْمُتَّدِّدُ الذِي لَيْسَ لَدُ مِثْ لَمَنْ لَمَنْ الْمُطُوقَةُ وَلَا بِيثُ اللَّهِ عَاْوُقُ وَارْضَعَنْ جَلَيْفَيْهِ فِي هَاللَّا الزَّمَانِ مِنْ جِيْسُ عَالَمَ الْأَيْسَانِ الرَّوْجِ الْمُجَسِّدِ وَالْفَرْدِ الْمُعَلِّدِ جَمِّةً الله في الأقضية وعُنْ الله في الامضية مُعِلْ نَظِرًا لِلهُ مِنْ خَلَقَةِ مُنَقِّذِ الْحَكَمَا مِيرُ بَيْنِهُ مُ بِصِيدُ قِهِ أَلْمُ مِيدً الْعُوالْمِ بَوْحَانِيَّةٍ المُفْيضِ عَلِيهُمْ مِنْ نُوْرِ نُوْرِا بِنِيتِهِ مِرْجَافَةُ

الله على صورته والشهدة أزواح مالكيد وخصِّصُه في هاناالزَّمان ليكوك لِلْعَالَمُ أَمَانَ قُطْتُ ذَائِرَةُ الْوَجُودِ وَعَيِلًا لِمُتَمِعِ وَالشَّهُولِدِ فَالْوَنْتُحَلِّكُ ذرة في الأبعيليه ولاستكري الأبحكمه لأندمظم كلق ومعدن المِعَنِدُ قَاللَّهُ مَا يَغُ سَالُومِي كَيْهُ وَاوْقِفْنِي بَانْ يَدَيَّهِ وَافْضَى عَلَى مِنْ مَدَّدِهِ وَكَحْرُسُنِي بِعِيكَ دِهِ وَالْفَحْ فِي مَنِ رُوحِير كُ ْ احْيَا بِوَحِهِ لِاَشْهَا عَوْالْمِطَا النَّفْضِيل فَاعْرِفَ بِذِلْكَ الْكُتْيِرَ

وَالْمَهُ لِيلَ وَارَىٰعُوالْمِي أَلْفِيْدَنَهُ نَتَعَلَىٰ بالصورالروكانته عكاختالاف كناي لِإَجْمَعَ بَيْنَ الْأُولِ وَالْآخِرِ وَالْبَاطِن وَالْخَااهِمِ فَأَكُونَ مَعَ اللهِ اللهِ بَايْنَ صِفْاتِهِ وَافْغُالِهِ لَيْسَ كَامِنَ الْامْسِ تثني معاوم ولاح ومقسوم فَاعْبُدُهُ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحُوالِ بَالْجُولِ وَقُونَ ذَيُ الإِضَامِ وَالْجَاذِ لِ اللَّهُ مُ ياجامِعَ النَّاسِلِيوَمَ لِأُريَّ فِيهُ مَعْنِي به وَعَلَيْهِ وَفِيهِ عَنَّى لَا أَفَارِقَهُ فِي الذَّارَيْنِ وَلَا الْفُضِلَ عَنْهُ فِي كُمَّا لِيَنْ

بَلْأُونَ كَ إِنَّا إِنَّا أَنْ يَلَّا مُ فَي كُلِّلَ مِنْ تَوَلَّاهُ مِنْ طَنِ فِي أَلا بِتَاعِ وَالْإِنْيِفَاعِ لَامِنْ طَرَيْقِ الْمُلْمَا ثُلَةً وَالْإِرْتِفَاعِ وَاسْأَلُكَ الله بإسمايك الحسني المستعابة اَذْ بْتَاغِنِي ذَاكَ مِنْهُ مُسْتَطَايَدٌ وَلَا رَدُنِّيَ مِنْكَ خَالِبًا وَلَا مِمَّدُهُولِكَ نَا سُيًا إِنَّكَ أَنْ أَلْوَاحِدُ الكُرِّبُ وَأَنَّا أَلْعَبُدُ الْعِدِيمُ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله مُعَدِّحْانِ لِنبَيِّنَ وَامِامِ الْمُسْكَانَ وَعَلَىٰ الْهِ وَصَيِنْهِ وَسَلِّمْ سَتَايِمًا كَثِيلًا إلى يُومِ الدِّينِ وَسَبْعُهَانَ الله وَما

آنَا مِنَ أَلْمُتُهُ كِينَ وَلَكَمَدُ لِلْهِ دِتَ العالمن وكهذه صلاة القطا لفرالمحقق عدد السالوم بنُ مشيَّت فدسًا للسَّعُ المت الميالي الما المعالمة الم ٱللَّهُمُّ صَلِّ وَسَكِمْ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَفَّتُ ٱلاسكرارُ وَانْفَاقَتَ الْاَفْوَارُ وَفِه ارْتَفَنَّ الحقايق عولة تضاءلت الفهوم فَلَمْ مِنْدُ رُكُهُ مِنْ اسالِقَ وَلَا لَاحِقَ فراف للك وت بزهر جماله مونفة وتحاض كجبرؤت يفيض أتؤاره

وَمَنْ لَتْ عَلَوْمُ ادْمُ وَمَنْ لَتْ عَلَوْمُ ادْمُ فَاعْجِزُ أَلْحُلَالُقَ مُتَدَقِّقُهُ وَلا شَيْ الأوَهُو بِهِ مَنْ فُكَّ إِذْ لُولَا ٱلْوَاسِطَةُ لَذَهَ عَنَ كَا قِيلَ الموسوط صلاةً ألمن بك منك اليَّهِ كَمَا هُوَاهَلُهُ ٱلَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ سِرُكَ الْجَامِعُ الدَّالْ عَلَيْكَ وَجِابُكَ الاعظم القالي إلى بين يداي اللهم الحقني بنسكيه وحققني جِيسَبِهِ وَعَرِفَىٰ ايّاهُ مَعِيفٌ اسْكُمُ بهامِنْ مَوْارِدُ الْحَقِلِ وَاكْرَعُ بِهَامِنْ مَوْارِدِ الْفَضِكُ وَاحْبِلْنِي عَلَىٰسَبِيلِهِ للاحضرةان حمالاً مخفوفاً بنضرتان

وَاقْدِ فَ بِي عَكَالْبَاطِلِ فَا دَمْغَهُ ۗ وَزُجَّ بي في بِحَارِ الْاحَدِيَّةِ وَاسْتُلْي مِنْ أوْحَالِ التَّوْجِيدِ وَعَيْنِهُ فَي عَيْنِ بَحْ الْوَحْدَة حَتَى لْأَادَىٰ وَلَا اَسْمَعَ ولااحد ولااحسر فلأبها قاجعل أتجاب الاعظم حياة روجي وروحه سترحقيقتى وتحقيقنك جامع عَوْلَيْ بَجُفِيقُ لَكِيَّ ٱلاَوَانِ لِيااَقُ لُايَاخِهُ ياظارهُ إياباطِنُ اسْمَعُ نِلاَيْ بِيا سَمِعْتَ بِرَنْلِا عَبِدِكُ رَكِينًا وَانْصُرُ فِي اِلْ لَكَ وَا يَدْ فِي الْكِ الْكَ

والجمع ببنى وبينك وحل بتى وتاث عَبْرُكَ أَمِنْهُ أَمِنْهُ أَمِنْهُ أَنَّهُ وَإِنَّا لَذَى فَرْضَ عَلِيْكَ الْقُرْادَ لِلَادُكِ إِلَى مَعَادٍ وَتُنَّا النامن لَذُنُكُ رَحْمَةً وَهِمِني كَنَا مِنَامِ فِأُ رَسُدُكُا اللهِ وَصَالِيا للهُ عَلَى سِتَيدِ نَا فَحَدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعِبِهِ وَمَ وهذه القرارة القط المجتيق اتية إبراهيم الدسو فدتن الله سيت اللُّهُمُ صِكُلُ وَسَكِمٌ عَلَىٰ الذَّانِ الطَّيْفَةِ مُحَدِّيَةِ الْاحْمَدِيَّةِ شَمْيِسِ سَهَا وَالْاسْرَانِ

عد رور الله وملائلة الميارات الله وملائلة الميارات على البي الميارات الميارات الميارات الميارات المياركات مريح المياركات المياركات

ومظهرالانوار قطب فاك لخلاك وَمْ صَينِ مَا إِلْكُمْ اللَّهُمُّ يِسِمْ لَدُّلْكُ وبسيروالكك المن خوفي وأذهب مخن وَأَقِلْعَثْرُكِ وَجُرُجِي وَكُنْ لِي وَخُذُبِ اِلنَّكَ مِنَّىٰ وَارْزُقَيْ الْعَنَّاعَنَىٰ وَلَا بَعْعَلِنْي مَفْنُوناً بنَفْسِي مِجْوَيًا بِحِسِي وَاسْ شَفْ لَي عَنْ كُلَّ سِيرَمَكُ قُومِ يَا لَيْهُ يَا اللَّهُ إِنَّا لَيْهُ لَا حَجُمَا قِيْقُمُ اللُّهُ إِنَّ اسْتُلُكَ بِإِسْمِكَ أَلَاحَيد الصَّهَدِ الْاَعِنَ وَآسْتُلَاكَ بِالسَّمِكَ العَظْمُ الْأَعْظِمُ الذِّيَاذَا دُعِتَ بِهِ

أَجَبُتُ وَاذِا سُنِكُتُ بِهِ الْعُطِيثُ وآسنناك بإشهك ألكيم المنعال الذي مَاذِ الْآرْكِيانَ كُلُّهَا ادَّ " تكُسِشْ عَنَىٰ مَا اصْبِيَيْ يُ وَمَا اَمْسِيْتُ بهمن هُمْ وَعَنِهُ وَحُنْهِ وَفَقُرُ وَمَضِ وَكُلُّ سُوْجُدُتُ بِفِضْلِكَ وَرَحْمًاكُ ياأرتم الراحين وصلى الله على سيدنا فحدوعلى له وصحيه وسيلم وَهٰذِهُ الصَّلَاةُ الْمُنتَاةِ بِصِلَاةِ الْمُنامِ عَلَيْتُنِي لِينَامِ الْمُسْوَيْزِ لِيسَيّدُااللَّهُ فَ عُمَّة الْطُلَعِينَ وَرَاسُ لَكُمَا شَفِين

وَواسِطَة عِقْدالُواصِلَينَ الْجِي للهُ عَلَىٰ بِسِياطِ التَّالِيٰ هَيُولِي الْأَرْوَاحِ وَالْعَالِيْ لِنَعْ الْلاَجْسَامِ وَالْمَبَالِيْ العارف بالله والذان عكنية التعديد ابناليَّذُالكَامِل مَوْلانا السَّدَّعلِيُّ السَّقَافِ لُعَلَى تَغَعَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ عَالَ مُوَلِّفُهُا الْلَّذَكُونُ صَمِّنَ النَّتَيُّ صَالِيدً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يَقْلُ هَا وَيَنْظُلُ النَّهَا حُسُنَ الخاتمة والشَّفاعة الكُثري وَقُلُ النِّنَّى مَتِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَالْ إِذَّا لَكَ يَاعَيْدُ اللهِ وَكُمَّا ٱللَّهَ تُوهَا فِي

## صِيغَةُ الضِّلاِة

مِنْ الْمُحْمَلِ وَسَيَّةً عَلَى الْمُ الْرَحْمَ الْرَحْمَةِ الْمَعْمَ الْمُحْمَةِ الْمَعْمَ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِعِيمَ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِقِيمِ الْمُعْمِعِيمِ الْمُع

1.35

الْإِنَسْاءُ وَالْمُرْسُكُانَ مُبْفِيضُ الْأَنْوَارِ الحضراتة من حضرة لحضوصة المنتمية سادب الجيق المنتوم مِنْ بَاطِنِ الْكِ بِلَا مُوصِ الْحُضُونِي ألالهنان إلى قبل الإصطفام كين دَائِرَةُ ٱلْاَنْسِيَاءِ وَالْأُولِيَامُنِزَلِى النَّوُر بالنو ولمشاهد باللا يتاككا يشف مانصفات العارف فطمور تحكالالآت في لاَننها إلصِّفانَ أَعَادِفُ بظِهُوُى جحلي لقران الذابي في الفرقان الصِّفان فن هاهُنا طَهِرَتُ الوَحَدَانَتَان

. أَلْمُغَاكِسَتُنا يُوالْحَاوِلْتِانِ عَلَى الطَّرَّ فَيْنَ ألمهم صل وسكاعلى سيدنا فيصلحب اللَّطِيفَةِ الْقُدُيتَ بِهِ ٱلْكُسُوَّةِ النَّوْرَانَيْهِ السَّارَية فِي لَمَّا سِلْ لِلْفَيَّةِ الشُّكَالَّيةِ بالاتنا والصلفات الأذكية والفيظه اَمْوَارَهَا عَلَىٰ لارَوْاجِ الْلاَكُوبِيَّةِ المتوجهة فأكفأ بقاكفته النافية لِظُلُماتِ الْأَكُوانِ ٱلْعَدَمِينَةِ الْعَفَيْرَ ٱللَّهُ صَلِّ وَسَيِّمْ مِعَانِ سَتَدِنًّا فَعُدَّ الُكَ إِسْفِعُونَ الْمُسْكِينَ بِالْوَحْدَةُ الذَّاتِيَّةِ ٱللَّهُمُّ صَرِّلْ وَسَيِّرٌ عَلَىٰ سَيِّيدُا

تَحَدِّجُامِعِ أَلِاجُمَا لِا لَذَا بِيَ أَلْقُرَانِي حاوى النفضيل احرفابي الفنقابي اللهم صَلْ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّا فَا فَعَلَّ صَلَّهِ الصُّوحَ الْقُدُسَةُ الْمُنزَّلَةِ مِنْ سَهَا إِ القدسعيك لمؤترا لباطنة الفاحة بمفناحها الإهي لاتواب الوجود القار بيام مُصَطَلِعَ طُهُورِها الْهَدَيمِ الْإِك استنواء إظهارها لأكلمات للأما اللهم صرة وسرة على حقيقة الصلوا وروح أنكان اللَّايِّاتِ وَحَقِيقَةُ أَكُرُ وُفِ

ألقد سيات وصورا لحقايق ألفُن فانيات النَّفَصِلِيّات اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ صِلْ وَسَلْمُ عَلَى سَتِيدُ نَا فَهُدِ صَوْاحِبِ الجمعية البررخية الكايشفة عن ألغالين المادئية بها إكيها هداية قُدُسْتَةً لِكُلْ عَنْدِمنيكِ إلى ضِراطها الرَبَانِ الْمُسْتَغِيمِ فِي الْحَضِرَةِ الْإِلْمِيَّةِ اللُّهُمُّ صَلِّيلً وَسَلِّمْ عَلَى استَأْنَا فَعَلَّا مُوصِلُ لارُواح بعَدَ عَدَمِهَا إلى خالات غالات ألوجو د والتور ٱللَّهُ حَرِلٌ وسَيلٌ عَلَىٰ سِينَدِنا فَحَيْد

واستطة الأرواح الآزكية فيألمارج الظُّهُورٌ يَرْاللُّهُمْ صَرِلٌ وسَكِمْ عَلَىٰ سيتيانا فجار صاحب كسنات الْقُدُنْيِكَيةِ ٱلجاذِبَةِ لِلْاَدُوْاحِ لَلْغِيْقِ اللهم حرك وسكم علىت دنا محتمد صاحب فسنات الوجود ترالاهية إنظاكمات الطبايع الحستية والعنوية اللهم صرل وسريم على ست دنا فعكر مُسْتَقَرِّمُ وُرلَاعًا إِن الرَّهُمَا يَهَ منهاخ جَتِ الخلة الإبراهيمية ومنها حصكا النلا بالعابي

القديب ولحقيقة المؤسوية صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيَدِنَا كَهُكِرِالذِّي جَعَاتَ وُجُودَ لَذَالْنَاقِي عِوَضِ عَنْ وَجُودٍ و الفالي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى لِهِ وَحَدُدُوسِكُمْ \* وَلَمِينَ الصَّالُوةُ لِأَقْطُبِ الرِّمَّ إِن التَّانِي التَّانِي عَنْدُا لْقَادِ وَالْكِيْلُونِيْ قَدْسَ اللهُ سِتَّحُ المنت المناتخ الرحي اللهج صل وسيلم وتنزف وعظم وَالْ وَرَدُ وَمُتِّمْ عَلَىٰ سَيِّيدِنَا فَحَدِّدً الذِّي فَخَتُ بِهِ أَغَادِ قَكَ إِنْ الْوُجُومِ

ونصِّنة واسطَة لايطالا الفيض والجود ورفعته الحااعلاعزب المُعَاسَنة وَالسَّتُهُوبِ وَتَوَّاتُهُ مِنْ حضرات قدُسك حث شاءلا حُدُودِ الذِّي بِخِيدُ مَتِهِ مُقْرَبُ لَا مُلاَّ وجعلته قطا تدورُ عَلَيْهِ الأَفْالِكُ والجلسية على كرسي أنكائية وَسَرِي الْمُرَّاكِينِ وَخَاطَنْتُهُ لِلْأَدْ والنعميلم ففأت بطريق البتجيل وَالتَّعْظِيمِ وَلَقَنَّا لَيُنَّا لَدُ سَبَعًا مِنَ المتابي والفرار العظيم

الله المنه المنه التحديد ن وَالْقَالُمُ وَمَا يُسَفِّلُ وَنَ طَالَتُ بِغَيْرُ رَبِّكِ بِجُنْوُنِ وَاتِّهَ لَكَ لَاجْلَّ عَبْرُ مَنُوْدُ وَأَوْلَ لَعَلَىٰ خُلِقَ عَظِيم ستبالأوانل والاواخي مفعة الكماثل والأفاجي لساي للخضج ألاقارسية آمين لاستراد لالمتة تجكا لذات ومضطهرالاسما والعزفات حَارِ النَّهُمَةِ وَفَيْهِ الْمُأْتِ وَالْكُلُوتُ دُالِالدَّوْاهِ بِسِرْحَيْاةِ ٱلعَالِمَ عِلْهَ السُّجُود لاد مَروْح الأرواح

الستاري فيجَيع ألأسفناج لأيشارك أَحَدُ بينوكة إلا وجدالما فجمع حَقَالِقِ اللَّهِ هُوْتِ مَنْعَ دَقَالِقِ النَّاسُوتِ وَايَرْ إِمَامَةَ قُلْ إِنْ كُنْنُمْ تَجُونُ اللهُ فَا تَبْعُونِي يَحْبُكُمُ اللهُ خِلْعَة خِلْافَةِ إِنَّالِهُ مِنْ يُنَا يِعُونُكَ الْمِتَا يُنْ يِعُونَ اللَّهُ قِاحِ مَحْبُونِيَّةٍ وَلَسْقُ يعظيك رَبُّكِ فَتَرضَى لَولاكَ لَوْلا لَكُوا فَكُنُّ مُا خَلْقَتْ الْافْلا فَالْ الْحَالِقَةُ بساط حُلَّة لَعَمُّ كَ عَفَى لِلْهُ عَنْكَ ماوَدٌ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ صَاحِهِ

السَّرُفِ وَلَجَدِ حَامِلُ لَوَا الْخُدَ صاحب ألوسيلة والفضيلة أدم وَمَنْ دُونَهُ مِحْتَ لَوْالِمِصِاحِي المشقاعة العُظي وَالكُوثِي سُرِيِّ المضنا دفي الإصطفا سدنة الانفها الثمني العالم بدراتكالي عَيْدُ الْمِلَايَةِ جَوْهَةُ الْكُونِ خَالِكُ الْأَقْدُ مِ وَجَيْلِكَ الْأَرْفِ وصِراطِكُ الأقُومُ عَبْدِكُ الفارِيم بآمرك وعلى اله دوى المنشيم وصياير ذُوْكِالْهِمَ مَا تَعَاقَبَ النَّهَا وُالْاَيْنَ ُ

وَالْكُلُ لَا يُهُمَّ وُسُكِمْ وَسُلِكُمْ عَسَلُمًا عَدَدَ مَا إِلَى يه عُلْكُ وَحُصْلَامُكُا لُكَ الْمِانَ وَالْحُدِيلَةُ رَبِّنَالِعَالَمِينَ وهاي الصِّال ليستندنا احمَّا البدوي قارتس الأسيتن العزين اللهُمَّ حَبِلٌ وَسَلَّمْ وَمَارِكُ عَلَى سَيَّادِنَا وَمُولَانًا لَهُ لِيَسْجُرُهُ أَلاضِ لِالنَّوْرَانِيَّةِ وَلَعَةَ ٱلْقَيْضَةِ الرَّهُمْ إِنَّةٍ وَأَضْرِلَ الكَيْقَةِ الْإِسْلِانَيْةِ وَلَشَرْهُ فِالْطُورِ المسلمانية ومعدد الاسرا الوانية

وخران العاوم الإصطفائة صلب القبضة الاصلة والفحة السنية وَالرُّسُّةِ وَالْعَايَّةُ مِن الْدُرَجَةُ البَيْدُ عَنْ أَوْائِم فَهُمْ مِنْهُ وَاللَّهُ صِلْ وسَكِمْ وَنَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُوعِكَا عَدُدُ مَا خُلَقْتُ وَرَزَقْنُ وَإِمْتَ وَآحِينَ لِلْ أَنْ بَعْنَ مِنْ أَفْنِتُ وَسَيِّمْ نُسْتُلِمًا وَالْحَدُ يُلْهِ زَلْعَالُمَنَ فائلة حكلة وحد جوعة البعض الغاربة من العُكماء الاشراف كُنْفَة صِلاة مَنْقُولَة عِنَ

الَّتِيخِ حُقِّدَ ٱلْعَارِي كَالْحَالُوبَ قَدْ سَرَاللَّهِ وَ سِمْ وَإِنَّهَا هِيَ الصِّيالُونُ الدِّي سَتَنْ عَلَى الْاقْطَابُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالْمِ الأنخاب صركي الله عليه وسكر وهِي مُخْتَصِّبة بهم عَيْرًا بَهَ الْجَبِّ كتتهاعن العوام لمافيهامن عُلُوِّلُلُواهِ فَنَ دَاوَمَ عَلَيْهَاصَنَّا ومسلاء ذائ القطك والأولااء كُلُّ جُمْعَةِ وَامَّا ٱللَّافِئَكَةُ الْكِ الْمُ فَنْزُلْ عَلَيْهُ صَمِالًا ومساءوهولا بيشغربهم وتضافون

المان المان

الله المحمز التحييم ٱللَّهُمْ صِلَّا فَضِرًا صَالَ ثَلْكُ ٱلْمُنْهَةَ ٱلْمُقَدَّ سَية عَلَى الذَّاتِ الْمُطَلِّمَ فَي عَالِمَ الحضرة ستنبدأ لأزن والابد فحارضك اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَى جَمِيعَ الْأَبْلِياءَ وَالْمُ سَلِينَ وَالشُّهَدَّةِ وَالصَّاكِينَ وَالْقَطِابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُكُمَاءُ الْعَامِلِينَ وَالْمُلَاثِكَةِ اَجْمَعِينَ وَكُلْ صِيلَ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ مِن آهِل ا لْتَكُمُواتِ وَآهِلُ الْأَرْضِينَ مَعَ السَّالَا بعِكَدِمَعُلُومًا تِكَ وَزِنَةٍ غَنْلُوقًا تِكَ

تَنْصَاعَفُ فِي كُلِّنْفُسِ مِنْ أَنْفَاسِ خَلَقْكُ وَخَطْرَةً مِنْ خَطْلَ بِتَقْلُومُ وكخطية من لحظايت عيونهم وأضعا اضعاف ذلك وتعكد دصرالية متن حِلَّىٰ عَلَيْهُ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ مَدُّ الدُّنْ الدُّنْ الى فَيْلَهُا وَخَصِّونَ بَيْنَكَ بِعِمِلُا يُكَ المُعَظَّةِ عَنْ الْحَضِرَوَا لْعَكَرِدَ عَنَّى تَضْى وَرَضَىٰ وَارْضَ عَبَىٰ وَعُنْ وَالِدَى وَآهِلْ وَالْسُلِينَ الْجَعِينَ الْمِينَ بَهْنَكَ يَا أَرْهُ الرَّهِينَ وَالْحُدُ يله رسّالغاكمن

وهذاح فبالشيخ الإمام العالامة الِتْقَةِ الزَّاهِدِالنَّاسِاكِ لِهِ زَكَرِيًّا يَحِيُّ ابن شرف المنَّوْاوي قَدَّسَ اللهُ سُيِّرُ مُ نقاعن سيندى يؤسف العجمي تنرفال مَّنْ وَاظْتَ عَلَى قِرْاءُة حِنْ النَّوْوَي بعَدَالْفُرِيْحِ وَالْغَرْبِ أَقْ فَى لَا بِعَدَ الفَّبُ وَالْعِشْآءِ لَا يَقَدِّدُ الْحَدُّاتُ يتصرف فيولامن آهل الباطن آزماب القُلُوبِ لْنُصَرِّوْنِنَ بَالِحَقِّ وَلامِنْ أهِلُ لَظَّا مِرْ أَهْلِ الشَّطَانَ وَلِسَيِّي والنشي والحب والخطام والعلاق

وَفُولَا مِعْضُ لَلْسَالِحِ إِنَّا قَارِيْ هَا مَا ألحن يُعْفظُ مِنْ شَرَّ إُلِحِنَّ وَالْإِنْفِ وَمِنْ آهِلَا لِشَهْ فِي تِ وَأَلَارَضِ وَمِنْ ستطواب الأولياء آهل لفالف الْنُصِرِّفِينَ فِي الْبِاطِنِ بِالِسَّابُ وَمِنْ مُكَانِعُ الفَسَيَةِ فِي الظَّاهِبِ يُجْمَعُ مَا يَفْعَاوُنَهُ مِنْ سِمِي وَشَعَبَانِي ومَكُونُ وَعَيْنُ ذَلِكَ وَهُوَلَمْنَا الخيالان

أَقُولُ عَلَىٰ نَفْسَتَى وَعَلَىٰ دِينِي وَعَلَىٰ هُلِي وعَكَاوُلادِي وَعَلَى مَا لِي وَعَلَى مَا لِي وَعَلَى صَعْالِي وعلاد كانهم وعلام الموالم الفايسم الله اللهُ أَكْنَ اللهُ أَكْثَرُ اللهُ أَكْثَرُ اللهُ أَكْثُرُ ٱقُولُ عَلَىٰ فَاسْمِي وَعَلَىٰ دِينِي وَعَلَىٰ هِلِي وَعَلَىٰ اوُلادى وَعَلَىٰ مَالَى وَعَلَىٰ اصْحَالِي وَعَلَى ادَمَا بِهُمْ وَكُلَّ مُوالِمِ ۚ أَنْفَ لَيْفَ لِبِيمِ اللَّهِ اللهُ اكْثُرُ اللهُ اكْثُرُ اللهُ اكْثُرُ اللهُ الْكُارُ اللهُ الْكُارُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَقُولُ عَلَىٰ فَفَهِ مَنَى وَعَلَىٰ دِينِي وَعَلَىٰ اَهِمْ لَى وعلىااؤلادى وعلى مالى وعلى اصفايي وعلى ادِّيانِهِمْ وَعَلَىٰ الْمُوالِمُورَا لْفَ الْفِي الْفِ

لاَحُولَ وَلا قُونَ ٱللهُ بِاللهِ الْعِيلَا لُعَظِيم مِنْ لِللَّهِ وَبَا لَلْهِ وَمِنَ اللَّهِ وَالِي لَلْهِ وَعَاللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا فَقَ ۚ الْآبِاللَّهِ ٱلْعِلِّي ألعظيم سيالمندعلى دين وعلافتهى وَعَلَا وَلَادِي بِيهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى مَا لِي وَعَلَى آهَٰ بيشيرالله كالشئ أعظاينه دب بِشُوِلْ اللهِ وتِ السَّهُ فَاتِ السَّنِّعَ وَرِّبّ الأدنجيين التنبع وربت العرش المظيم بِينِيمِ اللهِ اللهُ كَ لايطَنْرُ مَعَ البِيرِ شَيْحَ فِي ٱلْآرض وَلَا فِي السَّمَا ، وَهُوَ السِّمَيعُ الْعَلَّمُ بمنيما لله حَيْرُ الْاسْهَاءِ فِي الأَرْض

وَفِي السَّهَاءِ بِينِ إِنَّهِ أَفْنِحَ وُبِرِاخْتِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ وَقَدْ الْشِرِكُ مِشْتَنَّا الله الله الله وي لا إله الأالله الله اعَنْ وَاجَلُ وَاحْتُ رَاحًا فَ وَحَدُ مِكَ ٱللَّهُمُ عُودُ مِنْ شِرَكَفَنْنَى وَمُنْ شِرَ غيري ومِنْ شِرَماخَكُوَّ رَبِّي وَدَرَيَّ وَبِيءَ وَمِكَ لِلْهُمَ الْحَيْرِزَمُهُمْ وَمِكَ اللَّهُمُ اعْوُدْ مِنْ شَرُورِهِمْ وَيَكِ اللَّهُمَ ادْرَاءُ فِي فَحُورِهِمْ وَأَقْدِ مُرَائِنَ بِدَى وَالدُّهُمْ الرِّحِيرُ الرَّحِيرُ الرَّحِيرِ الرَّحِيرِ الرَّحِيرِ مِ قُلْ هُوَ اللَّهُ الْحَدُ اللَّهُ الصَّهُ لَا لَمْ الصَّهُ لَا لَمْ اللَّهُ الصَّهُ لَمْ اللَّهُ الصَّهُ لَمْ

تُلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا الْحَدْ مَلْأُمَّا وَمِثْلُو لِكَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ أَيْمَا نِهِمْ وَمِثْلُ ذِنَاكَ مِنْ آمَامِي وَآمَامِهِمْ وَمَثْلُ ذنك من خَلِق وَمِنْ خَلَفِهُ وَمِثْلَ ذِنكَ مِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِثْ لُذِنكَ مِنْ تَحْتَىٰ وَمَنْ يَحْتَمُ مِنْ وَمِثْلُ لَالْكَ مخيط بي ومرالم الناكال وَلَهُ حَيْرِكَ بِخِيرِكَ الذِّي لايُلْكِهُ عَيْرُكُ ٱللَّهُمُ اجْعَلْنَ وَإِيَّا هُمْ فِي عِبَالِةً وعيادك وعيا إك وجوارك وأمانك وَحُرْزُكَ وَحُرْبِكِ وَكُنْفِكَ مِنْ سَيْرَ

كِ لَشَيْطَانِ وَانْسِ وَجِينَ وَبَاغِ وحاسيد وسيبع وعقهب وحيية ومين شركل دائير آنتا خِذْ بناصِينها الدَّدُبِّ عَلَى صِراطِ مُسْتَقِيم حَسِبَى الرَّبُّ مِنَ ٱلمرَّبُونِينَ حِبْتُي كُالِقُ مِنْ أَلْمُأُوفِينَ حَبِيمَ الرَّازِقُ مِنَ الْدُدَوُقِينَ حَبْثَيَ السّيَاتِرُمِنَالْمُسْتُونِ حِسْبَى التَّاصِيُ مِن الْمَضُورُة بَ حِبْبَي أَفْاهِ مُن الْقَهُورين حِسْيَ لَذِي هُو حَسِنَى حَسِيمَنْ كَمُ يَزُلْحَسِي حِسْمَا للهُ وَنَعْمَ أَلْوَكُلَاتَ

وَلَنَّهَ إِنَّهُ الْذَيَ نُزَّلَا لَكِ تَابَوَهُو يَتُولَى الصِّالِحِينَ وَاذِاقًا ثُمَّالُقُولُونَ جَعَلْنَابِينَكَ وَمَانِ الدِّنَ لَا يُؤْمِنُونَ بالاخية جاحات المستورا وَحِعَانًا عَاقَلُونُهُمْ حِسَنَةً النَّفِفُهُونَ وَفَا ذَانِهُمُ وَقُرُا وَإِذَا ذَكَ يُرَدِّلُكُ في القُرْان وَحُدَن وَلُوا عَلَى ذَبارهُ الْمُورِّ ا فَانْ تُولُواْ فُقِدُ لُحَيْثِي اللهُ لا الدِّيلا هُولَ عَلَيْهِ وَكُانًا وَهُورَتُ الْعُرَاثُ الْعُرَاثُ الْعُرَاثُ الْعُرَاثُ الْعُرَاثُ الْعُرَاثُ الْعُر سَبَعًا وَلاحُولَ وَلاقَقُ الْأَبالِيلَهُ الْعَلَى العظيم وكالندكاسيدنانحتك

أسجابك اللهم لاالدالانت بِربُ كُلُ مَن ووربُهُ وربيع وعلى إلْهِ وصحبُ و وسكم مُ مَعْ لَنفَتُ مِنْ غَيْرِ بِطِاقِ عَنْ يُمِينِكَ ثَلاثًا وَعَنْ يَنِياكَ تَلَايًا وَمِنْ آمَامِكَ ثَلَايًا وَمِنْ خَافِكَ تُلاثاً مَعَ عَوْ لِالزَّاسِ لَيَا فِيهَا سِأَلَادُ بِعَ حالًا لنفيتُ نَعْمَ تُقُولُ خَبَالْتُ فَسَمِحِ فَ خَزَانِن لَبْنِ لَمِيْ لَلْهِ الْحَمْزِ الْحَيْدِ أقفالها يفتى باينومفا يخها لاحوك وَلاَ قُونَ أِلَّا بِاللَّهِ أَدْا فِعُ لِكِ ٱللَّهُمُّ عَنْ هَنَّمْى مااطيق ومالا اطيق لاطاقة لمخاوق مَعَ قَدُرُةُ الْحِيْلِقِ حَبْبَى مِنْهُ وَنَعُمْ الْوِكِلُ وَلَاحُوْلَ وَلَا قُنَّ ۚ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعِكِلِّ ٱلْعَظَّمَ

فاصنه الفيول ولعزو الجامعيو السلاطت وادا كرره ١٧ وه تجاه لسلطان ونفخ عليه فابه كمون معول محرما وزاعد ذالكللك وم قراه يوم الجعديدى وه كراد فانه نياله بغيط ان يخط مطلوب والأك ال تصدحواما وتصليم فانك وي علك ون كا عروك وان اروت ان تفصد احدا باطعمل لدنيا للدنيا نقرا , بذا الله يوم إلا صد ما عره بنهك البدالي في فالحرك وتقعده فان ما فلك تفضي أن السرية

ت بالدالله الرصع علاً من قراه کل بوم ۵۰ مره فیلو) عزا عرما دیوسع علیه رزده دازا اراد تغیراصله راطرفها اطا بقراه على طعام مدى وه وطعوالم فائه يالهطوبه

منزوه ما اللهجمود في كالعالم بعد تعمل وصلاة الجمعه .. ي مره با طاعي فانه نا ل على مرا ده

كت ممك وزعفان ويوضع عجل منا فلقه يَ بِالْجِمْنُ كُلِّنِي وراجمه يح بمك وزعفان عافحن مني رجي ت يا حي ان روي في ديمومير عليه وتفائد لن عزال طاع مراوات من لا العوى سيتام رجي بارزم اوباكما وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يِدِنَّا مُعْلِدٌ وَعَلَىٰ الْهُ وَحَمَّهُ ما فوم فل يفوت شيم نظر مقرا. في كالوم بعد صلاة المبيح ميمو وَلَهٰذَا الدُّوْرُ الْإِنْعَلِي وَالكُّنْزُ الْأَعْلَىٰ لِإِمَامِ لتويرلفك وخ دراه على منا يام: من النهض ٱلعارفينَ وَقُطْبِ ٱلواصِلينَ ابَيَ يا داعد الهاجي اول على ورفره عَبُدُ الله فِي الدين فَحَدُ بن على بن عربي و کان به وسوله دندان درادم على دائد منع با در الله تع اكما ئتى الطائي قدس الله يسم ويور ورخ عسار وعلى اظرعاي سعة ايا وقراه ٠٠ ره ي كلوم بعرصاره ضريحه مناداد قراءته فليقراء الفاتحدمي الطرفة إن عددة ومدولة ومن كان محرا وقراه ي طريوم كُلِّمَ وَيَنفَسِ واحِدِمَعَ أَلْسُمُ لَهُ ٥٠ ده دراد علم برا ومفل المح وتمع عناجيع الاناعى وَالْمُ نَشِيحَ ثَالُمُّا نَتُم يَتَالُو هُ نِفِ الصِّلِكُ يا دي فلافياء ولازدال من اراد الثبات في اموره تيسر في كويم) در لها الارزاد سَبَعَ مَزَاتٍ وَهِيَ اللَّهُ مُصِلِّ عَلَىٰ سَتِيدِنا ولسن النطف ويقراه ١٠٠٠ تحكيالنورالساري جميع أفار الاسكاء نصلي كوز يا فله واو كالد انجور يطني سريك فياله

ع بعد منغرب فلائ كمنله ا ذا وا ه المبلى المحرمات بعدصام به ايام مع الحوى من كلاوام كل يوم الف اره فانه مخلص من بذه الافعال الرويد وفر الدينة واواكت ومحى وسربه الروح والزوجه فانه برول ما منها مالصفائن والقلفات وعلااله وصحبيه وسكم نتم يَقُولُ الْيَدُّ ٱلْكُرْسِيِّ الْمُدَّالِيِّةِ الْمُكُرِّسِيِّ الْمُحَاتِّةِ ت مار فلائي كفؤه بدنيه دلا ا مكان لوصف بفا العقد النه الا معاد وعن الدور وهو ها ولامراض المابد لالاك بسيسك للمالجمز الخيب ١١ يكرانت لذى لاجتدى يابرات لدى لاسمال اللهم ياخي يافيوه بك عقص ألهم اللهم المحتى يافيوه بك عقص ألهم بخاية وفاية وفاية جقيقة برهان يكر لقضا والدس والعرجانه وتعايفوله ابواب الرزق حْرِيزَ آمَانِ بَسِتْ لِمَلْهِ ۗ وَٱدْخِلْهِيٰ يَاأُوَّلُ ياأخُ مَكْنُونَ نِسْ دَائِحَ مُنْ النفي بارئ النفوس بكار ما يارئ النفوس بكار ماشاء اللهُ لاقَقُ ٱلأباللهِ وَاسْتِبِا عَلَيْ فلا منافيره بقراً، للشفا من الأص ياكميم استار كنفس ولدفع افع وكزة الرزق جابعِيانة بخاة واعتصر اعجالة الله المرابع المالية المالية من داوم على قرائد يلوز مصولا عندالناس وبقرا الكانية التي وتو رتبة عاليه

یا کا فی الموسع کا طبق من عطایا فضله و بوضع مجل کا فالدار فانزایش بجرعلی جلد با لمسک واز عفان و بوضع مجل کا فالدار فانزیایش مطاح به الذب بریده عنداحد

ور بانقا من كاجور لم يوند وابن يامحيط يافاد رُعَلَي سُورا مان الحاطلة مغرا للخلاص الزن بجيدسُ ادِقِ عِنْ عَظمَةِ ذَاكَ خَيْلُ ذِلْكَ مِنْ الْاتِ الله وَأَعِذُ فِي لَارَقْبُ لِاجْعِبُ ا عنان ان الذي وَاحْسُنِي فِي نَفْسَنِي وَدَيِنِي وَآهُلِي وَمَالِي كل نسى رحة وعلما وَوَلَدَى دِكَ الْوَةِ الْعَادَةِ الْعَادَةِ الْعَاكَةَ من صام اربعة امام وقرائه ولنست بطارقه ستيتا الأباذ ذالله کل بوم الف مره بصد ف زار ما معه مرضی المعیث وَقِي يَا مَا نِعُ أَا دَا فِعُ بَلِيتُمَا رَكَ وَالْمَانِكُ وقعے لہ بابلخیر به بامان زاالات مدم وتعيماتك شركالشتيطان والسلطان كُلِّ كُلُائِي مُنْهُ فَإِنْ ظَالِمُ اوْجُنَا رَبِعَيْ عَلَى احْدَنْهُ عَاسِيَةٌ من واوم على قرائة ليلا وبهارا يوسى له في رزق وازاكان مِنْ عَذَابِ اللهِ وَجِنِي لِمُدَانُ يَا مُنْفَقِمُ عليه دين فاستحانه وتعا

مِنْ عَبِيدِ كَ الظُّلُمُ الْبَاغِينَ عَلَى

يقفها وكالرابركم

وينرول بيم لفقر

يا ديان إلىباد فكال يقوم فاصنعاً رهبه ورغبة من حره على رقعة بضا من حرر بالمك والعفوان و وصفوا واطركيانه واذاكت بالميك وازعوانا وأغوابنم فإدهك لحاكمة فيثه بسوق على تفية سي ورود مع بست فاندلاملي خَذَلَهُ اللهُ وَخَدَمَ عَلَىٰ سَمَعِهِ وَقَلْبُ إِهِ واذا وره وحمدهالة السفرفانه ما منعدوه وكريض ا ذاحمله يعافا وَجَعَلَ عَلَى بَصِرُو عِشَاوَةً فَنَ لَكَ بِهِ رالما و ازا وصعملی مناعديا من مولاقد انجار مِنْ بِعَيِّدَالِلهُ وَاكْفِنِي لِمَا قَابِضُ لِمَا قَاهِمُ ٦٩ ما خابني من في السموت خديعة مَ كُوهِ وَارْدُدُهُ مُعَيِّ ومن في الارخر وكل المه مَذْمُومِينَ مَذْوُمُينَ مَدْعُورِينَ ا ذا ارادموف الوال الغائب بحرواعلى بَيْخَسِير ﴿ تَدَمِيرُ فَمَاكَ انَ لَهُ مِنْ طد ويضعها تخت دسارته فانه فِنُو يَسْظُمُ وَمُرْمِنُ دُو رِاللَّهِ وَاذِقْبُنُ راه وخره ع اواله السنبوم ياقدُوسُ أَنَّ مَنَاجِاتِ الْجَلِ مَنْ عَنْفَ واذا قرأماعلى نندفحه فانه تلك الماعة مادرمی وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ فِي فَضَّ اللَّهِ بارحي كل مرع ومكروب وَاذِ قُهُمُ لِلصِّادُ لِمَا مِينَ مِنْكُالُ وَبِالِيهِ وغائم ومعاذه من اراد الجلاب مجمة الكنف فالكب بذا الاسم النريف

واسمه وسي ذاك أخص بالمسك والزعفان وليقيه بالمار الجارى في لقراء بذاك الحل بذا الاسم الذيف لف مره وكل قراة مره تيفل فيالما الم بام فلانصف لان زَوا لِ فَقَطِعَ دَابُراً لَقُوَمِ الْهَيْنَ طَلَمُوا وَالْحِدَ كن الله وملك وعوه من داوم على قرائد في كارقت لِلْهِ وَالْمِنِي مِاسَادُهُ إِلا مُؤْمِنُ صَوْلَةً جَوْلَةً ١٠٥٥ يال دار وعند دَوْلَةِ الْأَعْلَاءِ بِعِنَا لَيْرِ بِلِأَيُّكُمُ أَلْبُشْرِي الملوك والاكابر وبركة جذا الاع الزيف فو مرام فياكحينون الدُيْنا وفياً لأِخَرَعَ لابتَهُدِيلَ لَكَحَلِّماكِ قولا دعزا باذخ استكا الله وَوَجَهِي يَاعَظِيمُ لَامُعِنُّ بِياجِ ى يا بيدع البدايع لم يسع في ال الماعونا من مَهَا بَرْكِ بُلِآءِ جَاذِلْ سُأَطَانَ مَكُمَّقَ عِنْ عَظَمَةً وَلَا يَحْزُنُكُ قُولُهُمْ إِنَّا لِعَنَّ يَلِيهُ من قرأه كل يوم ٩٩ ره وکازرارهطب وَالْسِنَى لِاحْلَىٰ لِالْكَمْرُجُاعِةً إِجْلُالِ العلى فيكنف العر ع نتيد الحجاب إُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا دنالع تقده الَّذِيْرُنُّ وَقُالُنَ حَاشَ لِلَّهِ ۗ وَالْقَ لِإِجْرِينُ ونتيقع منداليس ياودود كالمحبة منك نقاد وتخضع بركة بذا الاتخاريف

العلام العيوب فلايفوت من مفط مع دادم على قرائة بذا الام الزيف فانه نيال المراتب لعليه بيبها قُلُوبُ عِبادِ لَـُ بِالْحُبَّةِ وَالْمَكَّزَةَ ومن واركل يوم الفره الفراده والمودة مِنْ تَعَظَّيْفُ الْمِفْ يَعْلِيفُ مَا لَيْفِ يَجِبُّونُهُمْ دا لمداوم على قرائية بن عدد يوسع دسيط رزقه وبهلك عدوه مُحُبِّ الله والذبن أَمَنُوا خَدُّ حُبًا لله واظر على على داالانا، و فلا يُعَا دِلْهُ شَي مِضْلَقَهُ ياظاهم يا باطِنُ أَثَارَ اسْرَا وَالْوَاحِيُّهُمْ من دوم على قرانه خَتِ لِلهُ وَالْدِينَ الْمُوالِيثُ اللهِ المؤثنن یا من *غرالناس* وَوَجِهِ اللَّهِ مِنْ يَاصِمَدُ يُانُورُ وَجَهِ اعزة على دلا احد مقدرعلی محاد الكاون ومعاداته ومكواعظم کا بددن بصِنفاء جالِالنِّسُ شِرَّاقِ فَإِنْ حَاجُّوكَ القدرعذالفل ومقول لكله وفحوا فَقُلْ اسْتَ إِنَّ وَجُرْهِي لِلَّهِ وَمُمِّلُمُنِّ وازا اراد ال حديحها فيقرأ بمعلى شي رائحه يابديع الستمافات والأرض ليافأ طب الف مره وسمم أتجالزل والإكراء بالفصاحة اباه وادا كان انخو بعید فانچره علی ورقته لونها رزری و بحرر سعه وسم انخصر معا و معلقها فی محل معرض اللهوا . 33.9

ملى جميع طفه بلطف واان ملى جميع طفه بلطف من راور على وانه ليلاونوا ا ليون رئيس قوم وكلم يخاج البه و ليضعون افره و مكون محبوا عندالكس باذم العد نعا

مه با قایر دالهطنال پر انت الذی لابطان انتفام بذا الاسم الزیف بقرانفل وَالْبَرَاعَةِ وَالْبَالَاعَةِ وَاحْلُلْعُقَاةً مِنْ لِسَابِي يَفِقُهُوا قَوْلِي بِمَا فَةِ رَحْمَةِ رَقَةً تُتَمَّ بِلَيْنُ جُلُودُهُ مُ مَ وَقُلُو بُهُمُ الْإِنْرِقِ الله وَقِلَة بِي يَاشَبَد يَدَا الْبَطْشِ يا جَبًا رُئِسِ يُفِ أَلْهِ يَبَاقِ وَالشِّينَ وَالشِّينَ وَالْقَقَ

وَالْمُنْعَةِ مِنْ بَاسِجِيرٌ وُتِعَيِّمْ وَمَا النَّصْ

جه با قرب لمحسلت فون كل سنسيٌ عدوارتفا عه من كاخ عليه دينا فليهم ثلاثة ايام ديفيلي ركفتف في المسجد وتقرافي كلرركعة الفايمه بنصِرالله وَاتِّون أَسَّمُ لَا لَطِيفًا رَوْف وسورة القدر في برر الاع التريف المرد الاع التريف ويطلب وا ده بِقَابِي لَا يَا نَ وَالْإِطْمِنْنَا نَ وَالسَّكِينَةُ الآين المنول من الذين المنول به يامزل كل جاعبيد وتُصْمَانُ قُلُوبِهُمْ بِلَدِيرِ اللهِ وَأَفْغُ عَلَى ا بقرعطت وعزر ياصبوريا شككور كركبرا لأبيت ا زا قرا على لعدو تَدُرُّعُوابْنِاتِ يَفْيَنُ تَهَكِيْنِ كُمْ کایع م. به مره فایهٔ عندتما م<sup>انش</sup>ه بقرراسعدوه مِنْ فِئَةٍ قِلِكَاةٍ غَلِبَتُ فِئَةً كُتْيُنَّ بَاذِٰنِ وا ذا حرعلي ساح الله واحفظني باحفظ ياوكل فانه تغلعا العدو مِنْ بَايْنِ يَدَى ومن خَافِي وَعَنْ يُمِنِي الا بانوركل عي وبده وعَنْ شِمَا لِي وَمِنْ فَوْ فَي وَمِنْ تَحْتَى انت الذي فلفت انظلمات بوره بدرانة ٠٠٠ روم بوجود شهود جنور له معقبات على قوس بالمستحد فان صاصه بنالعزا وبوسع لدرزفه

وبقرا، الایم النربی علی نینه ۱۶۰۰ مره از در ارشیل عداده آ

وادا اراد تبدیل عداوه اط علی نفراه سبقدایام فی کل بودم ۱۶۰۰ دره فتدل العدادة علی

يا مبدئی ابرايا ومعيد لم بعد فنائها بقدرته

ازا قرآه المریض و بوعلی لمهارهٔ د داوم عید فانیهراد باذخ اسد تعالی دیقرارلای نید کانت

مرسور الفارمين الفارمين الفارمين الفارمين الفارمين الفارلة المنتان ال

على طهارة مسخوالعدله الانس والجن مِنْ بَايَنْ يِلدَيهُ وَمَنْ خَلِفْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَايَنْ يِلدَيهُ وَمَنْ خَلِفْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مِنْ مِنْ يَا قَا مِنْ مُنْ يَا قَا مِنْ مُنْ يَا قَا مِنْ مُنْ يَا قَا مِنْ مُنْ الْقَالِمُ لَا يَا قَا مِنْ الْقَالِمُ لَا يَا قَا مِنْ الْقَالِمُ لَا يَا قَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَكِيفَ لَخَافُ مَا أَشَكُنَمُ وَلاَ تَخَاهُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَخَاهُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُواللَّةُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُؤْلِمُ ال

اعُودُ باينه والله على الطالب ياغالب

بِتَالِيدِ نِبَيِكَ سَيَدُنِا فُعَارِصِكَ لَاللهِ

عَلَيْكُ وَسَكُمْ الْمُؤْمَدِ بِتَعْنِيزٍ تَوْقِيدِ

إَنَّا ارْسَانْنَا لَكُ سَيْرًا هِنَّا وَمُبَشِّعً وَبَانِيًّ

م الله المكرم كل في فالعدل امره والعدق يؤرالاس التزلف مع حلوة العزيدما لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَأَكْفِنَى ﴿ يَا شَافِي الْدُدُوا فار خال مطور يَاكَا فِي الْاسْوَاءِ بِعِينًا يُدَفُّوا بِدِ لَقُ الدننوى والإفزوى آنْزَنْنَا هَانَا الْفُوْانَ عَلَى جَبِّ لِلْمَا يَيْهُ ١٦ ما محود تلاسلع خارشعًا متُصرة عًامِن خَشْيَةِ الله الاوهام كنه كنائه و مجده م من داوم علیلس وَامْنُنْ عَكَيَا وَهَا بِ يَارَزُاقُ بَعِصُولِ وصول بتول ميسكير المتنجيرك الوكا ونطر اوفع الله محمة في تلوب الناس وَاشْنَ بُوا مِنْ دِزْ قِرالِيْهِ وَإِلْامْهِنَ لاواحد لااحدك لمقالنقوع ما كرع العفوذالد انتيالذي ملأكل كاالزمت جبيبك محمدة شئی عدلہ صِلَّىٰ لَيْهُ عَلَى إِن وَسَلَّمْ حَيْثُ قُلْتَ من وال بعداله تنفار بنية النحاة ولعفوناتنا فَأَعَلَمُ النَّذُكُ الْهَ الْإِلْهَ اللَّهُ وَتُولِّنَي يَا وَكُنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّه يفردنوبه وخرواه 

واذات ها رغف ف سلط ا دغره فالقرار الاع الغريف بهذه النه فالدحان وتع سال عضه المحمة والرضا وازاتحر على كفن ليف إمن من عذ القر والنوال ولانفني وتحواليونا قره روضهمن رما خانجنم ياعِيْ بِالْوَلَا يَةِ وَالرَّعَالَةِ وَالْعِنَا يَوَالْعَنَا يَوَالْسَالُاتُ مه عظموناانساء الفاظر والعزاكمير يمزيداسفا داملا دذاك من فضلالله والنجراء فلاندل عزه وَكَّ مِنْ يَاعَنَى الْكَرِيمُ وَالسَّعَامُ يفي ، للا وطرا تؤل المطلوب وقارئه وَالسِّيادَة وَأَلْكُمْ إِيَّة وَأَلْخَفْرَةً كَا يرى عزا رجاها دوية آڪي مت الذين يعضون اصوبتم ٧٩ ياعي القنع فلا عِنْدُرْسُولِ الله وَتُبْعَلَيْ يَا تُوآبُ تنظى الاكن بكل الائه وثنائه دنعائه لا جليم لو يَرْ تُصَوُّحًا لِلا كُونُ مِنَ الذِّينَ إذا فعَالُوا فاحِشَةُ أَوْكُمُوا انفُسُكُمُوْ بقرأ لعقدالالسن و من فواهد بنورا موليد ذَكُ والله كَاسْتَغْفَرُ وَالله كُولُهُمْ لعلى وانحكمه وَمَنْ بِعِنْ عِنِ الْذَ لُؤْكِ الْإِلَيْهُ وَ وَخْمِخُ لى يا رُهُمْ زِكَارِجِي مُجِينُ فِي خَامِتُ

ي با مفتى عندكل كرية ومحيى عندكل رعوة ومعاذى عندكل شدة وبارقا فاصن رسانك ان تصلى على محد وآل محد تنفطع حيلتي إغالما المالك اماناس عقرمات الدنيا دالكره النَّاجِينَ وَالرَّاجِينَ الَّذِينَ قِيلَكُمُ دان تعرف عني ابعار يَاعِبَادِي لِذَيْنَ ٱسْرَقُواْ عَلَىٰ انَفْنِيهِمِرْ الظلمة المربدين ليالسؤ الذي بنت عنه من لَا تَقُنْظُواُ مِنْ رَحْمَية اللهِ وَأَسْكِبِّي مند ما بعنرون الی خر مالا يملكي ولا ياسميع لا عليم جنّة عدن أعدت عِللَهُ غَدِّكِ الْكُرِّعِ ولام لا تَكْلَى الْمُضَّى لِلْمُقَيْنَ الْهَ بَنَ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ فاعجز عنها ولا الي لعك اللهم وتعينه فيها سألام واخن فرففون ولاتحنى وأنا روك ولا تعذبي والم دعويهم إن الحد الما الله ما يادافع يا نافع لارافغ كارهما يُماريك كا امرّى فاسخه كا وعدسى الليم أعل أَنْعُ مُنَّتِ ٱسْتَمَاكَ بِحُنْهُمْ هَيْنُ الْأَسْلَاء خرعری ما ولی اجلی وَالْأَيَا تِ وَالْكِلَمَاتِ سُأَطَأَنَّا ا مهر لوتغرحسدي ولا تسو خطی دن صدیقی نَصِمً وَرِزْقًا وَاسِعًا كُثِمٌ وَقَلْسًا اعوذ بك من سقم مهرع وفقر معرفع ومن الدل وبنب الخل مل المال المال والمال المالم المال ال من صلال اوحرام في عطني قوة عليه وهزأ وقفاعة ومقالة من صلال اوحرام في عطني قوة عليه وهزأ وقفاعة ومقالة والفاهين والمضاك فيه باارحم الراجمين وصلى المدعلى سيط محمد وأله الفاهين وسلم تسليلا

رجازی سلاده بده السما الزیف اسبرورد وعزایجرهزه اسنیخ محدمیدند انکردی محدمیدند انکردی منعنا اسدیده فرار سامه العدم

قَوِيلًا وَعُلَا عَزِيلً وَعَلَا يُربِي وحساً يُسِرًا وَمُلْكًا فِي الفرْدُ وَسِكِيمًا وَتَخَانَ اللهِ بَتُونُ وَكُمِّ لَا اللهُ عَلَىٰ سَيَايِنَا مُحَارًا وعكالله وصحت وسكم وهذا حُنْ أَنْ حُنَ لِلَّشِيخُ الْعَارِفِ لِمُخِفِّق الْمُرْشِيدِ لَي كُلِيسَ عَلَى لِينَا دِنِي قَدَّسُ اللَّهُ سِرَّهُ وَهُوجِمَنُ الْشُتُومَ فِي لَا فَاقِ وتلقنه الهُلُ الفضِّل القيُّولُ منْ غيربناع ولاسفاق وأجمعواعي سُنْ عَيْرُ ٱلإحابَةِ لِلْأَجِي بِرِلْاسِتَهُا

عِنْدَ الْعِنْقَ فَيْنَا لَا مَا يَرْجُونُ بِيَرِكُهُ عَلَىٰ النَّتِيُّ فَتُنَّا وَهُوَ الْفِرْقِي السَّفِي وَالْخَصِيرَ مَنْ عِصِينَ بِهِ فَالْأَلْفَصْرَ وَالنَّفَافِرُ وَبَهْ لَا لْقُالُوكُ وَتُرْوُكُ عَنْهُ الْحُكُرُوكِ وَلَا يَجْرَي عَلَيْهِ محث ماكر ولاينئ ساحي ولأغدر غادر ولافورفاجي وَلَا كُنْدُ شَنْطَانِ وَلَاسُاطِا وهوهنا وتالزوته يعتدمالة العض وعندالمقنق والخضر الميالة الممارة

يَا عِلَىٰ يَا عَظِيمُ لِيا جَلِيمُ ايَّكُيمُ آنت ركي وعَلَكُ حسَبَى فَنَعْمَ الزّتُ رَبّي وَنَغِيمُ لَلْمُسَرِّحَتِّبِي لتضرئ مزنستاج موانت العرب الزخم المنتقال العضرة في الحركات ر وَالسَّكَنارِة وَالْكُلَّمَانِ وَالْكُلَّمَانِ وَالْمُ وَالْخَطَابِ مِنَ الشُّكُولِيِّ وَالْطَنُولِ وَالْآوَهَا مِالسَّارَةَ لِلْقَاوِدِ عَنْ مُطَالِعَةُ الْعُنُوبِ فَقِدَاتِكُ المؤمنوي وزلزاوا ذلزالا ستديلا وَاذْ يَعَوُّلُ الْمُنَافِقَوْنَ وَالَّذِينَ فَى

قلوبهم مرض ما وعدما الله ورسوله الأغرورا فتشاوانضرنا وسخن تَنَاهَنَا الْبَحْرَكُ مَا سَخُتُ ألبخ لموسى وستخرث النارلا بإهكم وسخنت إلجال وللدكدلاؤد وستخبث الزمح والستشاطين والجتن لسُكِيْهَانَ وَسِيْخِنْ لِمَا كُلَّ كِي هُوَلَكَ فِي الْأَرْضِ وَ السَّهَا وَالْمُأْتِ والمككوت وتخالدنا وكخن الإخرج وسيخن لَنَا كُلُّ شَيُّ إِنَّامَنُ بِيَامِ مَلَكُونَ rite

De La Sara كهيعص كهعص نضرنا فانك خَيْرُ النَّا صِن ۖ وَفَحَ لَنَا فَإِنَّاكَ خَيْرُ الفاحِينَ وَاعْفِرَلْنَا فَانَاكَ خَرْ الْعَالِقِينَ وَارْحَمْنَا فِإِنَّاكَ خَرُالرَّحِينَ وَرُوْقُنَا فَإِنَّكَ خَمُّ الرَّارِقِينَ وَاهْدُنَاوَجُنَّا مِنَالْقُوْمُ الظَّالِمِينَ وَهُبُ لَنَا رگاطنة كناهي غلك وانشرُ ها عَلَيْنا مِنْ خَزا بْن رَهْمَاكَ وَاحْمِلْنَا بِهِا مُحْلَانِكُمْ الْمَرْمَةِ مَعَ السَّاثُورِ

وَأَلْعَا فِيهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنَّا وَالْأَخْعَ إِنَّاكَ مَكْ إِنَّ سَيْرٌ قِلْكُ أَنْهُمُ لِيسْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِيسٌ مَّانَا المُورِنا مَعَ الرَّاحَيةُ لِقُلُونُا وَأَبْلَاناً والسَّالْوَفِرُ وَٱلْعَافِيةِ فِي دِيننا وَدُنْهَانَا ﴿ وَكُنْ لَنَاصِا حِبًّا فى سَفِرْنَا وَخَلَفَةً فِي مُلِكًا وَخْلِسْ عَلَىٰ وُجُوعِ اعْمَالُونَا فُوَسِّخُهُمْ ۚ عكم كانته فالرست طيعون المُضِيَّ وَلَا الْجَرِئَيِ الْيُنَا وَلُونَنَثَاءُ لطسنا علااعينهم فاستبقار الصِّرْكُ فَأَى لَيْصِرُونَ وَلَوْنَشَأَ

لمستخنأهم على حايتهم فمااستط مُضِيًّا وُلَا يُجعُون مِنْ اللَّهُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِم يَسْ وَالْقُرْ ازْالْحَكِيم النَّكُ لَنَّ المسكن علين إلامستقيم تُهْزِينَ لَأَنْجِرَينَ الْرَحِيدِ لِنُنْذِنَ وَمَا مَا أَنِدُ رَا مَا وَ مُنْ فَهُمْ عَافِلُونَ لِقَدْحَقُ الْقُولُ عَلَى أَكُورُهُمُ فهُ لَا يُؤُمِّنُون لِنَا جَعَلْنَا فِي اعنا فهذا غالالا فهي الكالدنقان فهوم محون وجعاناس

بنيزايديهم ستلاومن خافه وستكا فَاغْشَنَا هُ فَهُ ذُلِاسُصُرُوكَ سناهت الوجوة سناهت لوجوه لتاهيت الوحوم وعنت الوجوع لِحَى الْقَوْمُ وَقَدْخَاتُ مَنْ كُمُلَ ظُلُمًا طسطسم معسق مرج أبتحتن للفيان بننها المرذخ لأستنان محرهم مرحرهم حالام وحاء التضرفعاننا لأينض ون حرتين بل الكاب مِرَالِلهُ أَلْعِزَنْ ِ أَلْعِكُمِ غَافِرا لَذَّبْ

وَفَ بِلِ التَّوْكُ شَدَيادِ لَعِقَابِ ذي لطَوْلِ لا إله الله هُوَ لله لمصِي المتدايلة باك تبارك جيطائنا يس سقفنا هيعظ الشنا معسق خاشنا فسد فعلم الله وهوالبتميع العكيم سيث العرش مسكول عكينا وعيراله نَاظِعَ أَينًا بِحَوْلِ مَنْهِ لَا يَقْدِبُ عُلَينًا وَاللَّهُ مِنْ وَزَائِهُمْ مِحْيُطٌ بَلْهُوَ قُلَّانًا مجيدُ في لَوْجٍ مَحْفُوظٍ فَاللَّهُ خُيْرُهُ حافظًا وَهُوَارُحُمُ اللَّهِمِينَ

لِآنَ وَلَنْتُهَا مِنْدُ الدُّنِّي مَنَّ لَالْإِنَّمَاكِ وَهُوَ يَتُولَى الصِّالِكِينَ حَسِّنيَ اللهُ لَا اللهُ لِلا هُوَ عَلَيْهِ أَوْكَاتُ وَهُوَ رَبُّ لُعَنَّ شِلْ لَعَظِيمٍ بِسُمِ الله الذِّي لا يضِي مع الشريثي وا فِي لاَرْضِ وَلافِي السِّهَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ ألعَلِيمُ وَلاحَوْلَ وَلاقُوعٌ اللَّه بإللَّهِ العليانعظيم وحسبنا الدويغم ألوكاح وكالاالله على ستايا مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ لِدِ وَصِيحُه وَسَيْرُهُ

حُرُدِ الْقَلْسِ السَّيَدِي لَعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ التَّشِيْحُ إِبْرِهِيمُ الدِّسُوقِي قَدَّسَ لِلهُ تَعَالَى سِمَ وُلفَعْنَا بروَيدَكِ عُلُومِ وَلَا الدُّعَاءُ مِنَ السَّكُوفِ الْقَاطَعَةُ في رقال الأعداء الميان المحالة الم تووافكوواعتمالووانفرنا واعما بُووَا فُوقَعُ الْقُولُ عَلَيْهُمْ فَاظَلَمُوا فَهُ مَالاً وجعانا من بان الديه سكا ومن خافهم سَلَّا فَاعَشْنَاهُ وَفَكُمْ لَا الْخَسَتُ مُ الْمُنْ خَلَقْنَاكُمْ عَبِثاً وَانْتُ إِنَّالًا مَعْشَلَ

ألجن والإنسان استطعتم أن تنفذ وامن أقطار السَّهٰ فات وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوالْا الألا وكالدوك الماللة تلاكا وبالحق انتفاء وَيَاكِقُ سَنَزَلَ وَلَاحُولَ وَلَا قُوعَ ٱلْاَبِالِيهِ أَلْعِلَّ أَلْعَظْمِ لِلْجَكَرُكُ مُارِدٍ وَذَنَّ كُلُّ د ى بَطْلِيْسْ مُعْ إِنِد وَتَلْوِسْتَ مَكِمْ إِندَ أَكْجِيّ وَالْاِنْسِ الْجَمَعِينَ بِأَسُمْ اللَّكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بالسَّمْ وَيُ لَقَالِمُا مِن فَنَنَّ بِالْقَدُرْعَ وَاقْفِاد بالسِّبْعِ أَلْمُتَطَابِقًاتِ بِأَلِحُهُ لَكُلُو فَانِهِ يَمُا قِفِ الْأَمُالِولَ فَي مَجَارِي لَا فَالرائ بَالِكُنْ مِي أَلْبِسِيطِ بِٱلْعَرْشِ الْمُحْيِطِ بِغَاكَة

ألغاليات بَمِوْضِع الْوِشَاراتِ مِمَنْ دَلَىٰ فَنْدَكَيْ فَكَ أَنْ قَالَ قُوْسَيْنِ أَوْادُلِي فخضعت لمردة فكبقا وديحض وكبت آعُدَّهُ إِللهِ حَسِي ٱلمَارِدُ وَدَ لَالْحَاسِدُ وَاسْتَعَنُّ بِإِللَّهِ عَلَيْ لِمَنْ نَوْالِي سُقَ ثَارِتَ مَنْ يِ كَيْفَ اخْافُ وَالْمِ اللَّهِ امركية أضام وعلى الله متكل ٱللَّهُ مَا حُرُثِينَ مِنْ كَيْدِ أَلْفَاسِق وَمِنْ سَطُوعَ ٱلمَارِقِ كَهِيعَصَ كُفِتُ جمعسق خميت فسيت فيكها وَهُوَالسِّمَيعُ الْعَلِيمُ فِسْمِ اللهِ مَا أَعْظُمُ

الله ك تَمَا الْوَقَدُ وَإِنَّا كَالْمُ يُسَاطَفًا وَهَا اللهُ كُنتُ اللهُ لَا عِلْاتَنَ انَا وَرُسُ لِي إِلَيْكَ قَوَى عَزَيِزُ اللَّهِ مِي إِلَى مَنْ الْجُهُ الْمُعْتَى بقِتُدُرَّتِهِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ جِكَمْتَهِ الْفَيِي سْتَرَهْ لذا أعارض وانتُ انْصافِ وعينة أوبو بلخي الفيتوم وقدخاب مَنْ حَمَارُظُالُمًا ٱقْبُلُ وَلاَتَّفَا نَاكَ مِنَ الْأَمنينَ لَا يَحْفُ يُخِونِتُ مِنَ الْقَوَمِ الظَّالِينَ لِاتَّخَفَ درَكًا والانتحشى لأتخافا إنبي معكما أشمغ وَارَىٰ لَهُ لَا يَخُفُ إِنَّ لَا يَخِافُ لَدَى

الرُسُلُونَ وَلا يُدَلَّهُم مِنْ بَعَلِحُوفَهُمْ امُناً يَعَبْدُ وُنِيَ لايُشِيكُوْنَ بِي شَيْكًا وَامَنَّهُمْ مِنْ خَوْفِ كِيدَكِيةً كُنْ دَوِكُنْهُ دِ كُنْ دُوْمُ لَا مُورِدُ وَ دُوْدُ وَ دُولُكُ ريُّ الْعِنَّةَ كَتَّاسُمُ مُعَلِّكُمُ الْتُحْلِي أعن وخضع كل شئ لعظر سلطاء اللهم اخضع ليجميع من تراني من الْجِينَ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرُ وَالْوَحُشِنَ وَالْمُوْجِ. وَلْكُوامِ اللَّهُ مُ اجْعَلْ لِي نُوكِّ مِنْ نُورِ وَخِمَاكَ عَلَى وَجْهِي وَمِنْ مِنِياً وسُاطَانِكَ آ هامي خنى إذا ما رَا وُلِي وَلَوْ كُفَا ضِعِينَ

رِلْهِ اللهِ وَلِمْ يَنْ وَاسْمَا مِرْ وَلِمْ يَتَى تَدُّكُلُكُ أكنال بكهيعص كفيت بمعسوجيت فسيت في فكر الله و هواسميع أعليم دَبِّنَا اِرْمَا اللَّذِينَ اَضَالُونَا مِنَ ٱلْجِرْبِ وَالْإِنْسِ بَعَعْلَهُمَا عَتْتَ أَقَدامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ وَرَدَّ اللهُ الذَّينَ لَفَرُقُ بغيظه ركم ينالوا خيرًا وكفي الله المؤمنين القيال وكان الله فويمًا عزبيلًا بَايْمَ بَهُا بَهُا جَنَاتِ لَمُواتِ لَهُ لَهُ ابْهَا ِ الْقَدِيمِ الْأَذَلِي يَخْضُعُ لِي جَمِيعَ مَنْ يَمَاكِ لِقَ فَغِلَ لِا رَضُ حُدِيهِمْ قُلُ وَلَعْل

حِانَا أُوْحَدِيدًا وَقِفُوهُ إِنَّهُمْ مُسُولُونَ كَ أَنَّهُ حَنْثُ فِي مُسْتَنَّةٌ وَلَاحُولَ وَلاَقُونَ كِلاَ بِارِينِهِ الْعِلَىٰ لِعَظِيمِ طَهُونُ مدعق صورة محبة مسقفاطيس سَقُفًا طِيسُ سَقًا طِيمُ آحُونُ قَادُمُ حَمَّ هَا دِحَمِ هَا إِنَّامِينَ فَعِد رُسُولُلِيه وَالَّذِينَ مَعَهُ السِّيَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِرُهُمْ أَ بَسْنَمُ مَرَّاهُمُ وَكُنِّكُ عَالَيْكِ لَّا يَسْتَعُولُ فَضِالدُّ مِنَ اللهِ ورَضْول أَا سِيما هُمرُ فِ وُجُوهِهُ مِن أَيْرُ السُّجُودِ ذَاكِ مَثَلَهُ مَ فِي التَّوَرَّاةِ وَمَثَالُهُ مَ فِي الْإِخِيلَ

كُرْدِع آخرج سَطْاء أَفَاذِر أَفَاستَغَاظَ فاستوى على سُوقِهِ يُعِبِّ الزُّراع لِيَعِظَ بهُ الْكُ فَارُ وَعَدًا لَلْهُ الَّذِينَ الْمَنْوَلِ وعرِما في الصِّاكِما يتمنَّهُ مَعْنِفَةً وأجراعظما الله المحالة ا الله بتاو في هار لحج ع بشك مِنْ أَعْدَانِنَا الْحَبَّعَنَا وَيِسَطُوعَ الْجُرَقَ مِمِّنْ يَصُيدُنَا السَّمَنِّنَا وَبَاعْزَانَ عَرْبِ زِعْنَ فَاكِ مِنْ كُلِّ سَنْ يَطَا وَ فَعَصِنًا وَلَدُ مُوْمُ وَقُومُ دَوْامِ اللَّهُ تَلَّكَ مِنْ كُلَّ

ستنطان إستعذنا وبمكنؤن سيس مِنْ سِنْ سِنْ إِذَ مِنْ كِلَهُمْ وَعَنِمْ وَدِيْنِ وَعَارُو وَظٰ إِلم خَيْنَ وَجَارِسُقَ حَطِّنًا وَسِبُوْمُوْعُونُو عُلِقُ رِفْعَتِكَ مِنْ كُلِّ مِنْ يَطْلُبُنّا بِيُولِاسْتَجَرَبْنا الماكلة الله ما الله الخيرَمَّة عُبِدَ وَالْفَضْرَلَ مَنْ فَضِهَدَ وَلَعَنْ مَنْ ذُكِنَ وَآجُودَ مَنْ سُكِكَ وَاكْرُمُ مَنْ سُنِلَ وَاعْطَى وَسَمْحَ وَمَا جَنِلَ استكاك اللهج ان سيبك علينا وعك مَنْ يَعِيظُ سَفَقَة قُلُونَا فِي لَيْنَا

وَنَهَا رِنَا سُنَ دِقَا مِنَ اللَّهِ لَا ثُمَّ الْمُحْرَةِ فَهُا عَواصِفُ إِنَّاجِ وَلَا تَقَطَّعُهُا بَوَاتِنُ الصِّرِهْ إِح وَلَا تُحِيْقُهُا نَوْافِذِ الرَّمَاحِ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ قَالَمُ اللَّهُ اللَّاللّلْمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الوجوه ولجوه الطَّلَةُ الْفُسَقَة حمر فَهُمْ سَاكِنُونَ لِشَاهِتَ الْوَجُقُ وجُوْ الكُفَّ وَالْفَحَةُ حَرِيْ فَالْفَحَةُ عَمِرُ فَهُمُّ مُعْمَالُ مُحْمَالُهُ مُعْمَى فَعَالُوا الْعَقَالُ الْعَقَالُ الْعَقَالُ الْعَقَالُ الْعَقَالُ الْعَقَالُ الْ يُلْسِهُ فَوْقَ الدِّيمَ وَجِهَا جَا شِهِ عَلَى ابضاره وسهام الله ترميه كُلُّما أَوْقَدُوا نَاكًا لِلْهِ مِنْ أَطْفَا رَهَا اللهُ وَرَدُ اللهُ الَّذِينَ كَعَنَ وَالْعِيْظِهِمْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله





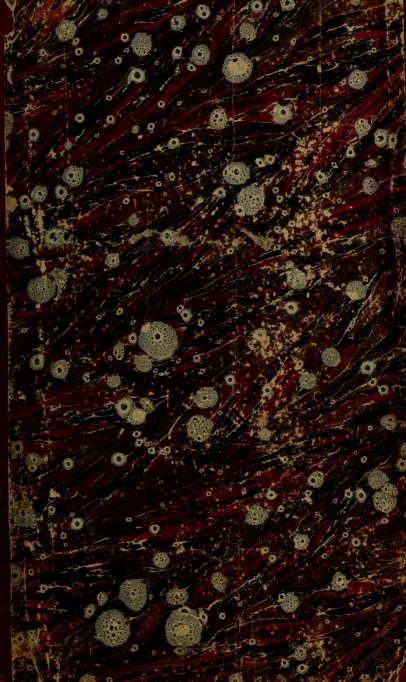